

# تققةالرأة و قضية الساواة

د. صلاح الدين سلطان





اسم الكتاب: نفقة المرأة وقضية المساواة

اسم المؤلف: د/ صلاح الدين سلطان

تاريخ النشر: فبراير ١٩٩٩م . (طبعة أولى)

رقم الإسداع: ١٥٤٠ / ١٩٩٩م.

I.S.B.N977-14-0845-X

دار فهضة مصر للطباعة والنشروالتوزيع.

٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة .

مدينة السادس من أكتوبر.

ت: ۲۸۷ / ۲۱. (۱۰ خط وط)

فاكس: ٢٩٦/٢١٦.

١٨ ش كامل صدقى – الفجالة – القاهسرة

ت: ۷۲۸۹۰۹۰ - ۱۹۸۸۰۹۰۲۰

فاكس: ٥٩٠٣٣٥ مر.ب: ٩٦ الفجالة

٢١ ش أحمد عرائي – المهندسيين – الجيزة

ב: פאפרוש - פראדעפין.

فاكس: ۲۰۲۲۶۴۴۲۰ ص.ب: ۲۰ إميابة،

الترقيم الدولي:

النياشير:

الركز الرئيسي:

مركز التوزيع:

إدارة النشر:

# بنيب لِلْهُ الْهُ مُزَالِحِيَّمِ

## تقديد

#### بقلم: الدكتور محمدعمارة

فى دراسته ـ غير المسبوقة ـ عن (ميراث المرآة وقضية المساواة) ـ قدم الأستاذ الدكتور صلاح سلطان ، الأدلة المادية ـ بالاستقراء . . والجداول الإحصائية . . على أمتياز المرأة على الرجل في الميراث . . وليس فقط على «الإنصاف» أو «المساواة»! . .

فمن بين حالات الميراث ، هناك أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، أو مثله ، أو ترث هي ولا يرث هو . . بينما ميراثها نصف ما يرث الرجل لا يتعدى أربع حالات! . . الأمر الذي سيلقم الذين يهرفون بما لا يعرفون ، من الذين يتحدثون عن ظلم الإسلام للمرأة في الميراث ، أحجاراً بعدد هذه الحالات! . .

ولا يحسبن أحد أن فى امتياز المرأة فى الميراث ظلما للرجل . . فالشارع الحكيم ، الذى هو الأعلم بمن خلق ، قد راعت شريعته الحكيمة السمحاء عطاء المرأة اللا محدود للأسرة والأمة . . وقدرت شيوع الاستضعاف بين النساء أكثر بما هو بين الرجال ، فأرادت هذه الشريعة السمحاء تكريم النساء فى هذا الميدان المادى ، بعد أن كرمتهن بكامل المساواة فى التكليف والجزاء والحساب ، والمشاركة فى العمل العام ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُم أَوْلِيَاء بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ فَيُ الْمُنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ بَالْمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ بَالْمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أُوْلَئَكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ (آ) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنَّهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنُ وَرِضُواَنَّ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ (آ) ﴾ (التوبة: ٧١،٧٢).

ثم ، إن تكريم المرأة واستسيازها ، وتأسينها من مخاطر الاستضعاف ، ومكافأتها على عطائها اللامحدود واللامحسوب ، هو في النهاية تكريم للرجل ، لأنها أمه وزوجه وأخته وأبنته ورحمه وسكنه وسكنه وسكنة . . فالنساء \_ في فلسفة الأسلام \_ شقائق الرجال ، ولسن الأعداء للرجال! . .

#### \*\*\*

والآن . . يستكمل الدكتور صلاح سلطان هذه الدراسة المتميزة ، في ميدان النفقة ، يجسد فيقدم لنا امتيازاً إسلامياً جديداً للمرأة ، في ميدان النفقة ، يجسد هو الآخر هذا الموقف الإسلامي الذي أنصف النساء على النحو الذي لم يحدث في أي حضارة من الحضارات أو فلسفة من الفلسفات . . أو ثقافة من الثقافات .

ونحن على يقين من أن هذه الدراسة الجادة والجديدة والمتميزة ، إنما تمثل بالنسبة لكل تياراتنا الفكرية \_ إسلامية وعلمانية \_ دعوة لإعمال العقل كى نكتشف الجديد والجديد من عيزات وامتيازات شريعة الإسلام . .

وصدق الله العظيم : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ . ( اللك : ١٤ ) .

والله نسأل أن ينفع بهذه الدراسة . . وبسابقتها . . إنه سبحانه وتعالى أفضل مسئول وأكرم مجيب .

# حق المرأة في النفقة في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: حق البنت في النفقة في الشريعة الإسلامية. المبحث الثاني: حق الزوجة في النفقة في الشريعة الإسلامية. المبحث الثالث: حق الأم في النفقة في الشريعة الإسلامية.

# مدخسل المناب

المرأة تبدأ حياتها في كنف أبوين يتحمل الأب واجب الإنفاق على بنتا حتى إذا تزوجت كانت النفقة على الزوج ، فإذا استمرت حياتها معه وأنجبت وكبر الأولاد تصير أماً فتتضاعف حقوقها على الأولاد ، مع استمرار حقها على زوجها هذا هو الوضع الغالب ، وفي الأحوال النادرة أو القليلة لاتتزوج المرأة فتظل نفقتها على الأب .

وسنحاول ـ فيما يلى ـ إن شاء الله تعالى أن نذكر الأدلة على وجوب النفقة للمرأة في حالاتها الثلاث ، مع إبراز ما تختص به المرأة في وجود كل من الابن الذكر أو الزوج أو الأب .

# المبحث الأول: حق البنت في المبحث الأول: حق البنت في المربعة الإسلامية

# المطلب الأول: أدلة وجوب نفقة الأولادعلى أبيهم في الشريعة الإسلامية:

١ - روى البخارى ومسلم والبيهقى بسندهم عن عائشة رضى الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل على جناح أن آخذ من ماله شيئاً؟ فقال: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١).

۲ - وروی أحمد والنسائی بسندهما عن أبی هریرة أن رسول الله علی الله عالی : «تصدق الله علی دینار؟ قال : «تصدق به علی به علی نفسك» . قال : عندی دینار آخر . قال : «تصدق به علی زوجتك» . قال : عندی دینار آخر . قال : «تصدق به علی ولدك» ، قال : عندی آخر ، قال : «تصدق به علی خادمك» . قال : عندی دینار آخر ، قال : «أنت أبصر به»(۲) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ـ كتاب النفقات ـ باب إذا لم ينفق الرجل ، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف رقم (٣٦٤ه) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني - كتاب النفقات - باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب (٣٢١/٦) .

٣ ـ قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (١) .

قال الجصاص الحنفى: يلزم بهذه الآية نفقة الأولاد الصغار، والكبار الزمنى على الأب لايشاركه فيه غيره (٢)، ويقول الشيخ الدكتور نوح على سليمان: وجه الدلالة أن الله تعالى أوجب أجر الرضاعة على الأب والرضاع من النفقة (٣).

من هذه النصوص استدل فقهاء الأمة على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم . يقول ابن قدامة : أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لامال لهم ، ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله فكذلك على بعضه وأهله (٤) .

وصحيح مسلم \_ كتاب الأقضية \_ باب قضية هند (٢٠/٢) .

ويؤكد الكاساني هذا المعنى الدقيق في سبب وجوب النفقة بقوله: الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه ، والولد جزء الوالد ، وإحياء نفسه واجب ، كذا إحياء جزئه (٥) .

والحق أننى لم أجد فقيهاً واحداً يقول بأن الإنفاق على الأولاد

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق من الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) إبراء اللَّمة من حقوق العباد (٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٢٧٣/١١) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع للكاساني (٢١/٤) .

الذين لم يبلغوا مندوب إليه ، بل جميعهم قائل بوجوب هذه النفقة على الأب<sup>(١)</sup> ، ويلزمه القاضى بها <sup>(٢)</sup> إن لم يقم بها طواعية ، وكان قادراً عليها .

وإذا كان جمهور الفقهاء قد نص على وجوب النفقة فهى كما قال ابن حجر: أوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد سواء كانوا أطفالاً أو بالغين ، إناثاً وذكرانا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها ، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى (٣) .

هذا النص يجعلنا نقرر أن هناك واجباً لجميع الأولاد ذكوراً وإناثاً ، لكن ثمة خصوصية للإناث دون الرجال في النفقة وهذا ما يجيب عنه المطلب الثاني .

<sup>(</sup>۱) راجع: أحكام القرآن للجعبّاص الجنفى (۲/۰۰۱) ، بدائع العنائع للكلسانى (۲/جع: أحكام القرآن للجعبّاص الجنفى (۲/۰۷) ، بدائع العنائع للكلسانى (۲٤/٤) ، شرح مختصر خليل (۲۰۸/٤) ، الأم للشافعى (٥/٠٠٥) ، فتح البارى لابن حجر (۲۰۰/۵) ، والمغنى لابن قدامة (۳۷۳/۱) ، زاد المعاد لابن القيم (۲/۰۰۵) ، الحلى لابن حزم (۲۰۰/۱) ، نيل الأوطار للشوكانى (۳۲۱۲) ، وسبل السلام للصنعانى (۳۱۲۰/۳) ، وجواهر الآثار لابن حبيدان (۳۲/۳۵) ، والمصنف الكندى (۱۱۲۰۳) ، وجواهر الآثار لابن عبيدان (۳۹/۳۵) ، والمصنف الكندى (۱۸/۰) . والجامع المفيد لأبى سعيد (۱۸/۵) . (۲) كتاب النفقات للخصاف الشيبانى مع شرحه لابن مازه البخارى وتحقيق أبو الوفا الأفغاني (ح/۸) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (٩/٠٠٥) .

#### المطلب الثاني: ما تختص به البنت دون الذكر في الإنفاق:

ذهب بعض الفقهاء إلى أن للبنت خصوصية فى وجوب الإنفاق عليها ، وذهب أخرون إلى التسوية بين الذكور والإناث ، وفيما يلى أعرض للاتجاهين ثم أرجح بينهما .

الاتجاه الأول: النفقة على البنت حتى تتزوج وعلى الذكر حتى يبلغ أو يكتسب:

يرى جمع من الفقهاء أن نفقة البنت تجب لها حتى تتزوج وتثول نفقتها إلى زوجها ، أما النفقة على الذكور فحتى يبلغوا ، من هؤلاء :

١ - ذكر ابن الهمام الحنفى أن الأحناف يرون أنه ينفق على الذكر حتى يبلغ حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم ، وليس للأب ذلك في الأنثى لأن عليه نفقتهن حتى يتزوجن إن لم يكن لهن مال ، وليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة وإن كانت لهن قدرة على ذلك .

وأضاف أن المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب (١) . وأكد هذا المعنى الخصاف في كتاب النفقات (٢) .

٢ ـ وذكر ابن حزم رواية عن أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان

<sup>(</sup>١) فيض القدير لابن الهمام (٢١٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) كتاب النفقات (٧١) .

قولهما: يجبر الرجل على النفقة على الأولاد الصغار الحتاجين خاصة ذكوراً كانوا أو إناثاً فإن كانوا كباراً محتاجين أجبر على نفقة الأناث منهم ولا يجبر على نفقة الذكور إلا أن يكونوا زمنى ويجبر على نفقة النمار (١).

٣ - جاء فى شرح مختصر خليل المالكى: نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها ، أما أبكار بناته اللواتى لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن . . فإن طلقت عادت نفقتها على أبيها إلى دخول زوج آخر بها(٢) .

خكر ابن حجر أن الجمهور اتفق على أن الواجب على الأب أن ينفق على الأبناء حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ، ثم لانفقة على الأب إلا أن يكونوا زمنى (٣) . وأورد السيوطى أن مما تختص به الأنثى من أحكام دون الذكر أنها تقدم على الذكر فى الحضانة والنفقة (٤) ، وذكر الرملى الشافعى أن البنت لو قدرت على النكاح ولم تتزوج رغبة عنه لم تسقط نفقتها (٥) .

<sup>(</sup>۱) الحلى لابن حزم (۱۰۲/۱۰) ، ونقل نفس المعنى عن أبى حنيفة صاحب تكملة المجموع (۲۰۰/۱۸) .

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (٢٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٩/٥/١) .

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (٤١٣) .

<sup>(</sup>٥) نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٢١٩/٧) .

ه ـ جاء فى شرح النيل: وتقطع النفقة على الذكر بالبلوغ وعن الأنثى بالتزويج . . وان طلقت المرأة رجعت نفقتها على أبيها إلا فى عدة رجعية (١) . وعلل الكندى النزوى الأباضى ذلك بأن المرأة فى الأصل عاجزة عن التكسب فأشبهت الصغيرة (٢) ، والمذهب كله على ذلك (٣) .

بهذا يكون الأحناف والمالكية وأكثر الشافعية وفقهاء الإباضية على أن البنت تختص بوجوب النفقة حتى تتزوج أما الابن فحتى يبلغ قادراً على الكسب وما بعده يكون تطوعاً.

الاتجاه الثاني : لا فرق بين الذكر والأنثى في النفقة :

يرى بعض الفقهاء أنه لا فرق في الإِنفاق بين ذكر وأنثى من هؤلاء:

١ - يقول ابن حزم: وفرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ، ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده بما يقوم فيه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وإن علوا ، وعلى البنين والبنات

<sup>(</sup>١) شرح النيل (١٢/١٥) .

<sup>(</sup>٢) المسنف للكندى (٢٧/٢٤ - ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) راجع : جواهر الآثار لابن عبيدان (٣٤٧/٣) . .

وإن سفلوا من الإخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى بينهم فى إيجاب النفقة عليهم ولا يقدم منهم أحد على أحد قل ما فى يده بعد موته أو كثر ، لكن يتساون فيه .

ويرد على أبى حنيفة الذى يرى أن الإنفاق على الذكر حتى يبلغ قادراً على الكسب وعلى الأنثى حتى تتزوج بأن النصوص عامة فى وجوب المواساة والمساواة فى الإنفاق بلا فرق بين ذكر وأنثى (١).

٢ ـ يختار ابن قدامة المقدسى عدم التفرقة فيورد قول أبى حنيفة السابق ويقول: ولنا قول النبى الله لهند: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . . . لم يستثن منهم بالغا ولا صحيحاً ، وأن الوالد والولد يستحق النفقة إن كان محتاجاً إليها(٢) .

٣ - ويؤكد هذا المعنى الشوكانى والصنعانى يقول الشوكانى بعد ذكر حديث هند: والحديث عام فى وجوب النفقة على الكبار والصغار لعدم الاستفصال ، وهو ينزل منزلة العموم ، وقد كان فى ذلك الوقت من هو مكلف مثل معاوية ، فإنه أسلم عام الفتح وهو ابن ثمان وعشرين سنة وهذا السؤال كان عام الفتح . ويرد على أن هذا الحديث واقعة عين لاعموم لها فى وجوب

<sup>(</sup>۱) المحلى (۱۰۱/۱۰). (۱) المحلى (۱۰۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) المغتى (٢١/٣٧٨) .

النفقة على الذكر البالغ القادر على الكسب مثل الأنثى بأن هذا رد غير مقبول لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرر في علم الأصول، ورد من يقول إن الحديث من باب الفتيا لا القضاء بأنه قول فاسد لأن النبى للله لا يفتى إلا بحق (١).

ويذكر الصنعانى أن وجوب النفقة على الابن حتى بعد البلوغ مستفاد من عموم النص ولا يصح تخصيصه بالصغر إلا بدليل من حديث آخر، وإلا فالعموم قاض بذلك(٢).

٤ - ورغم أن الشوكانى يذكر الشافعى ضمن القائلين بالنفقة على الذكر حتى يبلغ وعلى الأنثى حتى تتزوج إلا أننى وجدت نصا للشافعى يفيد غير ذلك . يقول : وينفق على الولد حتى يبلغوا الحيض أو الحلم ، ثم لا نفقة لهم عليه (أى الأب) إلا أن يتطوع إلا أن يكونوا زمنى ، سواء فى ذلك الذكر والأنثى (٣) ، والأعجب أن ابن حجر ذكر أن رأى الجمهور كما سبق مع وجوب الإنفاق على الذكر حتى يبلغ فقط وعلى الأنثى حتى تتزوج دون أن يشير إلى قول الشافعى (٤) .

لكن صاحب تكملة الجموع يرى في معرض رده على الأحناف

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكاني (٣٢٣/٦) .

<sup>(</sup>٢) سبل السلام للصنعاني (١١٦٠/٣) .

 <sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/٩٥) .

أن تخصيص البنت بذلك لا يصح لأن البنت يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة في مصانع الدواء أو مدرسة أطفال . . . وما إلى ذلك من أعمال مع التصون والتحشم وطلب الرزق الحلال ، وقد كانت المرأة على عهد أبى حنيفة تشتغل بالغزل وتبيعه (١) .

ما سبق يبدو لنا أن الاتجاه الشانى يؤيده الحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية وفي قول للشافعية .

#### مناقشة وترجيح:

يبدولى أن الراجح من هذين الاتجاهين هو الاتجاه الأول الذى يرى أن الواجب فى الإنفاق على الذكر حتى يصير بالغاً قادراً على الكسب، وينقطع هذا الوجوب، ويجوز الإنفاق عليه من الوالد صلة وبرا به إلا إذا كان مريضاً مرضاً مقعداً عن العمل، أو مفرغاً للعلم، أو تعلم ولم يجد مع شدة الطلب عملاً يغنيه، أو يعمل عملاً لا يغنيه، وعند أبيه ما يسد خلة ولده.

لكن الأنثى فالإنفاق عليها يظل واجباً شرعياً على الأب حتى تتزوج . فالزواج ينقل عبء كفالة المرأة من الأب إلى الزوج ، ولا مانع أن تعمل المرأة في عمل يتناسب مع أنوثتها وواجباتها فتستغنى به المرأة عن إنفاق الغير عليها ، لكن بحثها عن عمل

<sup>(</sup>١) تكملة الجموع للشيخ محمد نجيب المطيعي (٣٠٠/١٨) .

والتكسب منه ، والاستغناء به عن الغير لايكون واجباً مثل الذكر . يؤكد هذا الترجيح ما يلي :

ا ـ أن المرأة في الإسلام تعد لتقوم بأسمى رسالة وهي أن تكون سكناً للزوج وأما رءوماً لا لتكون صاحبة عمل وكسب وحرفة يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ أَوَ مَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصام غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (٢) . ويروى الإمام البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد في ذات يده (٢) .

وهذا نوع من التكريم للمرأة وحسن توظيف لطاقتها العاطفية حيث تمنح الأولاد والزوج خير ما يحتاجون إليه من مشاعر الحب والخير بما يجعلهم أسوياء في تكوينهم وحياتهم.

٢ - أنه إذا كان العمل مباحاً للمرأة في بعض الجالات وبضوابط شرعية معينة فليس كذلك للرجل ، لأنه في حقه واجب

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف من الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ـ كتاب النفقات ـ باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة رقم (٣٦٥) .

شرعى يأثم بتركه ، فلو كان قادراً على الكسب ثم ذهب يتسول ، أو جلس ينتظر إعالة الآخرين له فهو آثم شرعا ، ولذا يروى البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب على على ظهره خير له من أن يأتى رجلاً أعطاه أو منعه (١).

هذا وغيره من الأحاديث يلزم كل قادر على الكسب من الرجال أن يتوجه إلى العمل لا السؤال ، وأن يعمل فينفع نفسه ويتصدق على غيره ، لكن النساء أمرهن يختلف ، فلم يقل أحد بوجوب العمل للمرأة ، بل كل الأبحاث العلمية تدور حول مدى إباحة عمل المرأة ، والمباح لا يأثم تاركه ، لأنه طلب الشيء على سبيل التخيير لا الإلزام .

- ٣-إذا كان يبدو فى القول الراجح أن الآية : ﴿وقرن فى بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ أن الأمر لزوجات النبى ﷺ وأمهات المؤمنين ، فإن ذلك يتبعه أن من أرادت أن تقتدى بهن فى هذا فلها ذلك ، وبهذا تكون المرأة فى حاجة إلى من يعولها عند اقتدائها بأمهات المؤمنين .
- ٤ خلاصة ذلك أن الأصل في الرجال هو التكسب والاحتراف
   (١) رواه البخارى كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن ذل السؤال رقم
   (١٤٧٠) . ولا يعقل أن يكون الخطاب إلى النساء باحتراف عمل الخطب على ظهرها وبيعه أو نقله للناس .

والسعى على المعاش، والأصل في المرأة أنها مصونة عن مزاحمة الرجال في مجالات العمل، وإن أجيز فيبقى على الإباحة فقط، لذا نجد أن سيدنا موسى عندما وجد امرأتين تسقيان الغنم قال: ما خطبكما؟ والسؤال دليل استغراب أمرهما في رعى الغنم والسعى لسقيهما فعللتا ذلك بقولهما: ﴿ لانسفى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ﴾ فقدمتا ضابط العمل على علته وهو كبر سن الوالد وعجزه عن رعى الغنم وسقيها. ووردت الآية ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ﴾ (١) في العمل خارج البيت.

وهذا وإن كان من شرع من قبلنا لكن شرع لنا بوروده فى القرآن الكريم دون تعقيب عليه ، بل إن القرآن يدعونا إلى التأسى والاعتبار بذلك فى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لَأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (٢) والعبرة هى العبور بأحكام وحكم القصص من الماضى إلى الحاضر.

ه ـ هذا لايتعارض مع ما ذكره الشيخ محمد بخيت المطيعى: إن
 المرأة إن استطاعت أن تعمل كاتبة أو مدرسة فى مدرسة أطفال

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران من الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية ١١١.

أو حاثكة أو عاملة فى مصنع أو مستشفى مع التحشم والتصون فلا مانع منه شرعا<sup>(١)</sup>.

ومع هذا تبقى فرص النساء فى العمل أقل كثيراً من فرص الرجال ليس لأنها أقل من الرجال كرامة ، لكن لأن هناك أعمالاً لاتتناسب مع أنوثة المرأة ورقتها مثل أعمال الحفر والمناجم وإصلاح السيارات وورش الحدادة والخراطة وقيادة القطارات والطائرات ، وهذا يجعل نسبة غير قليلة جداً لا تجد فرصة العمل المناسبة لها شرعاً ، وتبقى نفقتها على أبيها حتى ينتقل هذا التكليف إلى غيره من الرجال كزوج أو ابن .

7 - لعل هذا يؤكد ما روى من أحاديث تحث على النفقة على البنات خاصة والإحسان إليهن منها ما رواه البخارى ومسلم والبيهقى بسندهم عن عائشة قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألنى فلم تجد عندى شيئاً غير تمرة واحدة ، فأعطيتها إياها ، فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ، ولم تأكل منها شيئاً ، ثم قامت وخرجت وابنتاها ، فدخل على النبى فحدثته حديثها ، فقال النبى فقال النبى فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» (٢) .

<sup>(</sup>۱) تكملة الجموع (۳۰۰/۱۸) . (۲) صحيح البخارى ـ كتاب الأدب ـ باب رحمة الولد رقم (۹۹٥) . ورواه مسلم ـ كتاب البر ـ باب فضل الإحسان إلى البنات (٤٤٦/٢) . سنن البيهقى ـ كتاب النفقات ـ باب النفقة على الأولاد (٤٧٨/٤) .

وأورد الإمام محمد بن الحسن الحر العاملى الشيعى عن أبى عبدالله قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجيتاه من النار(١).

٧ ـ نخلص من هذا إلى صحة ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول ، وأتفق تماماً مع ابن الهمام في عبارته الدقيقة : على الأب نفقة الإناث حتى يتزوجن إن لم يكن لهن مال ، وليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة وإن كان لهن قدرة عليه ، وإن طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب (٢) .

<sup>(</sup>۱) تفصيل وسائل الشيعة (۲۷/۲۱) . (۲) نور التر (۱۷/۷۱)

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢١٧/٤) .



المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للزوجة في الشريعة الإسلامية:

هناك أدلة كثيرة على وجوب النفقة للزوجة على زوجها منها ما يلى :

١ ـ قوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ لِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا منْ أَمْوَالهمْ ﴾ (١) .

قال الطبرى: فضل الله الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن من أموالهن، وكفايتهم إياهن مؤنهن (٢)، وذكر القاسمى (٣) أن المقصود في الآية المهور والنفقات. وقال القرطبي: متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها(٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري (٧٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي (٥/١٣٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٧٣٩/٣) طبعة الشعب.

٢ ـ قـوله تعـالى: ﴿ وَعَلَى الْمَـولُودِ لَهُ رِزْقُهُ وَ كِـسْوَتُهُنَ وَكِـسْوَتُهُنَ وَكِـسْوَتُهُنَ الْمَعْرُوفِ ﴾ (١) . قال النووى فى المجموع: نص على وجوب نفقة الزوجات حال الولادة ليدل على أن النفقة تجب لها حال اشتغالها عن الاستمتاع بالنفاس لثلا يتوهم متوهم أنه لا يجب لها (٢) .

وقال الخصاف: أراد بالمولود له أى الأب يعنى على الأب رزق الأمهات وكسوتهن لأن رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع ، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع كان الرزق والكسوة بإزاء تمكينها من نفسها ، وإذا ولدت وأرضعت صار البعض بإزاء تمكينها من نفسها ، والبعض بإزاء الإرضاع (٣) .

وهذا يدل على وجوب زيادة النفقة للزوجة إذا أرضعت رعاية للأمومة والبنوة معاً ، وعدم ترك المرأة تعانى من الضعف والهزال لكثرة ما تؤدى وقلة ما تأخذ .

۳ ـ ما رواه البخارى بسنده عن أبى مسعود الأنصارى أن النبى على أهله وهو يحتسبها على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٣٣٢ .

<sup>(</sup>۲) الجموع (۲۸/۱۸) .

<sup>(</sup>٣) النفقات للخصاف الحنفي (١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ـ كتاب النفقات ـ باب فضل النفقة على الأهل رقم (٥٣٥١) ورواه النسائى نفس الكتاب والباب رقم (٤٤٦٧/٧) .

وقد ذكر ابن حجر فى شرح الحديث قول الطبرى: والإنفاق على الأهل واجب، والذى يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة، وبين تسميتها صدقة، بل هى أفضل من صدقة التطوع، وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالاجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه (١). وذكر ابن حجر أن البخارى لما سمى الباب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، أراد تأكيد حق الزوجة مرتين لأن الأهل يراد بهم الزوجة، والعيال تطلق على الزوجة والأولاد وبهذا تكون قد ذكرت مرتين تأكيداً لحقها (١).

٤ ـ ما رواه البخارى ومسلم بسندهما عن أبى هريرة قال: أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى ، ويقول العبد أطعمنى واستعملنى ، ويقول الابن: أطعمنى إلى أن تدعنى؟ فقالوا يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله عليه ؟ قال: لا. هذا من كيس أبى هريرة (٣) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (٤٩٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) نفسه (٩/٠٠٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال رقم (٣) . (٥٢٥٥) .

۵ ـ حدیث هند زوجة أبی سفیان حیث قال لها النبی نظیه :
 «خذی ما یکفیك وولدك بالمعروف» (۱) .

٦ ـ ما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله أن رسول الله على خطب الناس فقال: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذ تموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»(٢).

قال الشافعى: وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق فى المؤنة من طلبه ، وأداؤه إليه بطيب نفس لا بضرورته إلى طلبه ، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ، ومطله تأخيره الحق(٣).

هذه نصوص تشير إلى وجوب النفقة مع حسن أداثها في وقتها .

هذه النصوص وغيرها جعلت القضية موضع اتفاق كل فقهاء الأمة . قال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن (٤) .

والحق ان جميع علماء المذاهب الإسلامية قاطبة مجمعون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (٤٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي بله (١٢/١٥) .

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (٥/٧٠) .

<sup>(</sup>٤) المغنى (٢٤٨/١١) .

على ذلك ، مع اختلاف في قدر هذه النفقة أو سبب وجوبها(1).

بل إن بعض فقهاء الأمة جعلوا لنفقة الزوجة امتيازاً خاصاً فهذا ابن القيم<sup>(٢)</sup> والسيوطى<sup>(٣)</sup> يريان أن نفقة الزوجة تختلف عن نفقة الأقارب في أمور أهمها:

١ ـ أن نفقة الزوجة تجب لها مع يسار الزوج واعساره بخلاف نفقة
 الأقارب فلا تجب إلا عند يسار المنفق .

٢ ـ أن نفقة الزوجية تجب لها فيما مضى إذا لم ينفق عليها فى مدة
 ماضية ولايجب لقريب نفقة ماضية .

ومما هو جدير بالذكر في أدلة النفقة من المعقول ما ذكره الكاساني أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقاً للزوج ممنوعة من الاكتساب، ونفع حبسها عائد إليه فكانت كفايتها عليه لأن الخراج بالضمان كما جعل للقاضى رزق من بيت مال المسلمين لأنه محبوس لجهتهم ممنوع من الكسب فجعلت النفقة عليه من مالهم (٤).

<sup>(</sup>۱) راجع: بدائع الصنائع للكاساني (۱۰/٤). كتاب النفقات للخصاف الحنفى (۱۳)، مختصر خليل (۱۸۱/٤)، والأم للشافعي (۱۸/۸، ۱۰۷)، فتح الباري لابن حجر (۱۸۰/۰)، نيل الأوطار للشوكاني (۳۲۱/۳)، سبل السلام للصنعاني (۳۲۱/۳)، تقصيل وسائل الشيعة للحر العاملي (۱۲۷/۲)، حواهر الآثار (۲٤۱/۳).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۵۰۸/۰).

<sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر للسيوطي (٧٩٢) .

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٤/٥١) .

المطلب الثاني: مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها:

الفرع الأول: هل يراعى حال الزوج أو الزوجة أو هما معا في تقدير النفقة؟:

هناك خلاف بين الفقهاء (١) في مقدار النفقة الواجبة للزوجة هل يراعى فيه حال الزوج أو الزوجة أو هما معا فمن قال يراعى فيه حال الزوج فقط نظر إلى قوله تعالى : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةً مِّن سَعَتِهُ وَمَن قُدرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا وَمَن قُدرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهُ اللَّه الله عَدْ عَسْر يُسْرًا ﴾ (٢) ومن قال يراعى حال الزوجة نظر إلى قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسُوتُهُنَّ الله عَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسُوتُهُنَّ الله عَلَى المَوْلُودِ الله والزوجة معا جمع بالمَع والنوجة والزوجة معا جمع بين الدليلين وعمل بالنصين وراعى كلا الجانبين كما قال ابن بين الدليلين وعمل بالنصين وراعى كلا الجانبين كما قال ابن قدامة : ونفقتها مقيدة بحال الزوجين جميعا ، فإن كانا موسرين فعليه نفقة الموسرين ، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين ، وإن

<sup>(</sup>۱) راجع: المغنى لابن قدامة (۳٤٨/۱۱) ، بدائع الصنائع للكاسانى (٢٤/٤) ، الأم للشافعى (٣٢٨/١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (٦٦٤٩/٨) طبعة الشعب ، شرح النيل - محمد بن يوسف أطفيش (١٧٤/١٥) ، نيل الأوطار للشوكانى (٣٢٢/٦) ، زاد المعاد (٥٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٣٣.

كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين ، وكذا إن كان أحدهما موسراً والآخر معسرا(١) .

والحق أن الآية: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ﴾ (٢) . تراعى في النفقة حال الزوج فقط لكن كل النصوص التي تحدثت عن نفقة الزوجة لاتخلو من كلمة المعروف سواء في الآية: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (٣) والمعروف يتعلق بحقهما معا لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما وليس من المعروف أن تكون نفقة الغنية مثل نفقة الفقيرة كما قال القرطبي (٤) ، وقال في موضع آخر: والمعروف هو المتعارف عليه من غير تفريط ولا إفراط (٥) وذكر أن المفتى في مقدار النفقة عليه أن ينظر إلى حال المنفق عليه أولاً ، من ينظر إلى حال المنفق عليه أولاً ، ما ينظر إلى حالة المنفق عليه أولاً ، عالته على قدر حاجة المنفق عليه ردها على قدر احتماله (٢) .

هذا ما يبدو راجحاً عند النظر العقلى والواقعى ، ويبدو أن هذا كان رأى الإمام الشافعى أيضاً . لكننا نرى فى كتب الفقهاء من ينسب إلى الشافعى أنه يراعى فى تقدير النفقة حال الزوج فقط .

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة (٣٤٨/١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٦٦٤٩/٨) .

<sup>(</sup>٥) السابق .

<sup>(</sup>٦) نقسه (٨/٨٤).

يقول القرطبى: قال الإمام الشافعى عَمَالِهُ وأصحابه: النفقة مقدرة محددة ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها، وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره ولا يعتبر بحالها وكفايتها، قالوا: فيجب لابنة الحارس(١).

وقال ابن القيم في معرض الرد على الشافعي وأصحابه: يجب رد المقدار إلى العرف . . . لأن الواجب في النفقة غير مقدر بمد ولا رطل ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى تقدير النفقة بالحب والرطل ، وتدفعه كل الدفع كما يدفعه العقل والعرف . . . ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها (٢) .

والحق أن الشافعى قدر الأقل أى الحد الأدنى من نفقة الطعام فقط بأن أقل الفرض مد يقول: وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة على أن رسول الله على فى دفعه إلى الذى أصاب أهله فى شهر رمضان بعرق فيه محمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً، فكان لكل مسكين مد لأن العرق خمسة عشر صاعا(٣).

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٥/٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (٥/٨٩).

لكن الشافعى فى أقوال أخرى نراه يؤكد على مراعاة حال الزوج والزوجة معاً بما لا يصح أن يعقب عليه من بعض الفقهاء من ذلك قوله: على الزوج ما لا غنى لامرأته عنه من نفقة وكسوة وسكن وخدمة عند مرضها أو زمانة بما يصلح بدنها . . . ويحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت بمن تعرف أنها لا تخدم نفسها وهو مذهب غير واحد من أهل العلم (١) .

ويقول: أقل ما يلزم المقتر من نفقة أهله المعروف ببلدهما ، فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لاتكون إلا مخدومة عالها وخادما لها واحداً لايزيد عليه (٢) وقال: إن كان ببلد يقتاتون فيه أصنافاً من الحبوب كان لها الأغلب من قوت مثلها (٣) ويقول: على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار بالمعروف ، والمعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه (٤) .

فالشافعى رحمه الله يراعى حال الزوجين معا فيقرر لها خادماً إن كان مثلها يخدم ، ويحيل قدر النفقة إلى المعروف فى زمانهما وبلدهما ويجعل الضمير عائداً عليهما معا لا على أحدهما ، ويجعل القوت الواجب هو القوت الغالب فى زمانهما وبلدهما .

<sup>(</sup>۱) نفسه (۸۷/۵) .

<sup>(</sup>٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) السابق . (۱)

<sup>(</sup>٤) نفسه (٥/٧٠) .

ويرى أبو العباس الشافعى أن الكسوة تختلف للمرأة حسب العرف وحسب الطقس برداً وحرا<sup>(۱)</sup>. ويرى صاحب تكملة الجموع أن النفقة فيها جوانب ترجع إلى المودة والمروءة وحسن المعاشرة (<sup>۲)</sup>.

هذا كله يجعلنا نطمئن إلى أن الشافعى وأصحابه يراعون حال الزوجين معا فى تقرير النفقة ، وما ورد عنهما بعد ذلك من تحديد قدر معين من الحبوب أو اللحوم أو غيرها هذا من التفصيل الخاص بزمانهم فهم يقررون القواعد وفق منهج فقهى ثم ينزلون على الواقع كلون من ألوان الفتوى التى تقدر زماناً ومكاناً ، ويبدو لى أن مكانة الشافعى فى العلوم والفقه تناى به عن القول بأن نفقة بنت الخليفة تساوى نفقة بنت الحارس .

# الفرع الثاني: جوانب النفقة للزوجة:

إذا كان الاختيار فى تقدير النفقة أنه يراعى حال الزوجين معا، فإن فقهاء الأمة قد حددوا معالم وجوانب واضحة تجب للزوجة فى النفقة وأهم هذه الجوانب ما يلى:

# أولاً: سكن الزوجية:

يقول الله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج لمحمد بن أبي العباس (١٩٣/٧) .

<sup>(</sup>٢) تكملة الجموع (١٨/٥٥٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية ٦.

قال ابن قدامة: إذا وجبت السكنى للمطلقة فللتى فى صلب النكاح أولى . . . ولأن الزوجة لاتستغنى عن السكن للاستتار عن العيون ، وفى التصرف ، والاستمتاع وحفظ المتاع ، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما (١) .

ويبدو لى أن الإضافة فى البيوت إلى الزوجات لا إلى الأزواج هى تفيد ملك منفعة بهذا السكن وذلك فى قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ (٢) . وقوله تعالى : ﴿ لا تُخْرِجُسُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة ﴾ (٣) . هذه الإضافة تدل على حق المرأة فى ملك المنفعة . ولا يوجد خلاف بين فقهاء الأمة فى وجوب توفير سكن للزوجية ، وإن وجد خلاف فهو للمطلقة ثلاثا هل لها السكنى مع النفقة أم لا؟ وهى مسألة من الخلافيات المشتهرة فى الفقه الإسلامى ولا مكان لها هنا .

وقد تحدث كثير من الفقهاء عن مواصفات سكن الزوجية ونذكر منها ما يلى:

#### ١ ـ أن يكون سكنا خاصًا بالزوجين فقط:

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۱/۵۵۷) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق من الآية ١.

من حق المرأة أن تطلب للحياة الزوجية سكناً خاصاً لا يشاركها فيه غيرها وهذه عبارات بعض الفقهاء صريحة في هذه المسألة: (أ) قال الكاساني: لو أراد إسكانها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وابنته من غيرها وأقاربه فأبت فعليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يضررنها في المساكنة(١).

(ب) ويقول الخصاف الحنفى: إن أراد أن يسكن معها أمه أو أخته أو أحد من قراباته فقالت المرأة: لا أسكن معهم، فلها ذلك لأنها إذا لم تكن خالية لا يمكنها أن تنام وتظهر متى شاءت (٢).

(ج) جاء فى شرح مختصر خليل المالكى: ولها الامتناع عن السكن مع أقاربه إلا الوضيعة ، قال ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم ، ولا يسكن معها أولاده من امرأة أخرى إلا أن ترضى (٣).

(د) جاء في شرح النيل: وتقوم السكني لأنثى في مسكن  $e^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) بدائل الصنائع (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب النفقات للخصاف تحقيق أبو الوفا الأفغاني (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر خليل (١٨٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) شرح النيل (٣٩/١٩) .

والحق أن هذا يوافق الفطرة الصحيحة ، ويبقى أن هذا حق للمرأة ولها مختارة - أن تتنازل عنه إكراماً لزوجها ، خاصة إذا كان له أم عليلة وحيدة لا عائل لها ، ولكن ليس للزوج في كل حال أن يكرهها على ذلك لأنه حق لها لا تُكْرَه على تركه إلا عن طيب خاطر .

على أن بعض الفقهاء ذكروا أنه لو كان هناك سكن للزوجية وسط منازل العائلة فيلزم أن يكون سكنه هذا له استقلال. يقول الكاسانى: لو فى الدار بيوت ففرغ لها بيتاً وجعل لبيتها غلقاً على حده فليس لها أن تطالبه ببيت آخر(١).

وقد علل أبو بكر الإسكافي ذلك بأن السكن الذي له غلق يكن لزوجها أن يجامعها من غير كراهة ، وعلله الخصاف بأن المرأة يلزم لها سكن يعطيها الفرصة أن تضع ثيابها متى شاءت (٢) .

# ٢ \_ أن يكون سكناً واسعاً لو قدر الزوج عليه :

إن كان فى وسع الزوج أن يوسع سكنه فينبغى له ذلك بقول الشيخ محمد بن يوسف أطفيش: ويندب للقادر توسيع مسكنه لتوسيعه فى العقل، وتحسينه فى الحق، وتوريث الغنى، وبضدها ضيقه (٣).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنع (٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) كتاب النفقات تحقيق أبو الوفا الأفغاني (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) شرح النيل (١٥/ ٢٣/) .

## ٣ ـ أن يكون سكناً في مكان غير موحش:

ذكر أبو العباس الشافعى أن المرأة لا تُجبر على السكن فى موضع تستوحش فيه (١) ، وذكر صاحب المصنف أن الرجل لو أسكن امرأته فى مكان تستوحش فيه لم يخرج الزوج لصلاة الجماعة إلا إذا أتى لها بامرأة تؤانسها حتى يرجع (٢) .

#### ٤ \_ أن يكون السكن بين جيران صالحين:

لو كان السكن غير موحش لكنه بين جيران غير صالحين فمن حق المرأة أن تطالب زوجها ـ إن كان في مقدوره ـ أن يسكنها بين جيران لها صالحين ، قال الخصاف : لأن الرجل إن لم يكن له زوجة فينبغي له أن يسكن بين قوم صالحين ، فإذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين (٣) .

#### ه ـ أن يكون السكن ذا تهوية جيدة:

فى الحق لقد كان فقهاء الأمة ذوى أفق واسع وهم يقررون هذا الحق للزوجة ، يقول أبو العباس الشافعى : ليس للزوج أن يسد طاق مسكنها عليها ، وله إخلاق الباب<sup>(٤)</sup> . ولاشك أن عدم سد طاق المسكن حتى يسمح بقدر جيد من التهوية تعيش فيه

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (١٩٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) المصنف (٥٥/٣٥) وجواهر الآثار (٢٣٢/٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب النفقات (٣٤).

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج (١٩٩/٧).

الزوجة كإنسان يجب مراعاة حاجياتها ورقتها .

## ٦ \_ أن يكون سكناً مناسباً للزوجة :

لعل هذا الشرط يكون ضمن ما سبق من شروط لكن النص عليه يدل على مدى الاهتمام بسعادة الزوجة في بيتها ومسكنها . يقول الإمام الشافعي : والسكن ما لا غنى لامرأته عنه عما تعيش فيه نظائرها(١) .

لعل ما سبق يبين مستوى النضج فى الفقه الإسلامى فى النظر إلى حقوق المرأة فى الحياة الزوجية أن يكون لها سكن خاص بها مع زوجها وأولادها وأن يكون واسعاً آمناً بين جيران يأنس الإنسان بهم ، وأن تكون تهويته جيدة ، وأن يكون إجمالاً مناسباً لنظائر هذه الزوجة .

# ثانياً: الطعام والشراب:

يقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ الْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) ، ولعل المقصد الأول في الرزق هو الطعام والشراب. يقول ابن قدامة (٣) : وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت

<sup>(</sup>١) الأم للشافعى (٥٧/٥) ولعل هذا يؤكد ما سبق أن الشافعى كان يراعى حال الزوجين معا وليس حال الزوج فقط كما نسب إليه الكثير من العلماء . (٢) سورة البقرة من الآية ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المغنى (١١/١٥٣) .

نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن .

ويشترط في الطعام والشراب ما يلي:

۱ ـ أن يكون كافيا . وذلك لحديث هند : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . يقول ابن قدامة : هى نفقة قدرها الشرع بالكفاية (۱) ، وذكر العاملى أنه يجب على الزوج أن يسد جوع زوجته ، وهذا يختلف فيه الناس بين مقل ومكثر والواجب هو سد جوعتها ، وحصول الغناء عن التكفف حتى لو كان من بيت أبيها أو أمها أو أقاربها .

٢ ـ أن يكون متنوعاً . فليس للزوج أن يقدم طعاماً كثيراً من نوع واحد أبد الدهر مدعياً أن فيه الكفاية عن غيره ، وهنا نجد الفقهاء يتحدثون في تفاصيل أنواع الطعام من الحبوب من الإدام والدهن واللبن واللحم والفواكه ، منه ما ذكره الشافعي أنه لو كان ببلد حبوب عديدة فلها من الغالب من هذا القوت (٢) . وذكر العاملي أنه لايصح أن توجد فواكه عامة إلا أطعم أهله وعياله منها ، وذكر ابن عبيدان الإباضي أن الزوج يأتي لزوجته بكل ما تحتاجه من طعام وشراب طالما كان في استطاعته (٣) ، وهناك تحتاجه من طعام وشراب طالما كان في استطاعته (٣) ، وهناك

<sup>(</sup>١) تفصيل وسائل الشيعة للعاملي (١٩/٢١).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (٥/٨٨) .

<sup>(</sup>٣) جوأهر الأثار (٢٣١/٣) .

تفصيل أكثر هل يجب أن يطعم أهله اللحم مرة فى الأسبوع أو مرتين فى الأسبوع أو كل ليلة وليلة ، وقد انتهى صاحب تكملة الجموع إلى أن ذلك كله مرجعه إلى العرف الغالب وهو ما يبدو صحيحاً(١).

وقد بالغ فقهاؤنا فى حق المرأة فى الطعام فذكر صاحب تكملة المجموع أن الرجل لايعفى من طعام اليوم حتى لو بقى طعام من أمس ، بعنى أن يكون الطعام طازجاً ، لكن هذا من المبالغة التى يخشى لو أقرت حقًا للزوجة أن تهدر الكثير من النعم التى أمرنا بصيانتها والانتفاع بها ، فكثير من الناس يأكلون ويفيض عنهم ما يدخرونه فى ثلاجات ويستخرجونه لطعام يوم بل أيام أخرى طواعية بلا كراهة .

ومما هو جدير بالذكر أن من الفقهاء من ألزم الزوج بكل أدوات الطهى ويؤتى لها بالماء إلى البيت وإن كان فيه بثر يحضر لها الدلو والحبل ، ويدخل عليها كل ما لا تخرج لإدخاله (٢) .

# ثالثاً: الكسوة:

جاءت النصوص في القرآن الكريم والسنة صريحة في إيجاب

<sup>(</sup>۱) راجع: الجموع (۱۸(۱۸))، شرح مختصر خليل (۱۸٤,۱۸۳/٤)، الحلى لابن حرم (۱۸٤,۱۸۳/٤)، المصنف للكندى لابن حرم (۱۹۸/۰)، المصنف للكندى (۱۸۷/۲۸)، شرح التيل (۱۷۵/۱۵).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (٥/٨٠) ، جُواهر الآثار لابن عبيدان (٢٣١/٣) -

الكسوة للزوجة على زوجها ، وفَصل فقهاء الأمة (١) في حد هذه الكسوة على النحو التالى :

١ - أوجب البعض للزوجة كسوة للصيف وأخرى للشتاء ، وإن كان البرد قارساً يجب لها جبة محشوة وقطيفة ولحاف وسراويل وقميص وخمار ومقنعة يدفئ مثلها كما ذكر الشافعى .

٢ ـ وأوجب البعض للزوجة كسوة للنوم فى الليل وأخرى للمنزل ،
 وأخرى للخروج ويشترط فى الأخيرة أن تكون أثواباً مستوفية
 الشروط الشرعية فى كونها سابغة غير شفافة ، وتناسب نظائرها .

٣ ـ ذكر أخرون أنه يجب أن يعد الزوج لزوجته أثواباً للصلاة .

٤ ـ ذكر الشيخ المطيعى أنه يجب للزوجة ثياب داخلية وأخرى خارجية حسب العرف الجارى فى بلدها .

د خياطة أثواب المرأة على زوجها إلا أن يقول لها هاتى الثياب
 أخيطها لك فتخيطها عند أخر فتلزمها هي نفقة الخياطة .

٦ ـ ذكر بعض الفقهاء أن خادمة الزوجة يجب كسوتها أيضاً وإن ذكروا للخادمة أثواباً أقل قيمة من أثواب الزوجة لكن ذكروها في باب حق الزوجة في الكسوة .

(۱) المحلى لابن حزم (۱۰۸/۱۰) ، الأم للشافعى (۸۷/۵ ، ۸۸) ، تكملة المجموع (۱) الحلى لابن حزم (۲۰۸/۱۰) ، الأم للشافعى (۲۵/۱۸) ، تكملة المجموع (۲۵/۱۸) ، مداتع الصنائع للكاسانى (۲۳/٤) ، شرح منحت صر خليل (۲۳/۵) ، جواهر الآثار/۲۲) ، المصنف للكندى (۳۷/۳۵) .

# رابعاً:أدوات الزينة والنظافة:

من الحقوق الواجبة للمرأة أدوات النظافة والزينة . يقول ابن قدامة : (ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها ، وما يعود بنظافتها لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه) . . . وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتنظيف وما يراد للتلذذ والاستمتاع وكذا الخضاب لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له (١) .

هنا يفرق الفقهاء بين ما يلزم ضرورة لنظافة المرأة وتطيبها مثل صابون الشعر أو الجسم أو السوائل الخاصة بغسيل الشعر ، والمشط والدهن من الكريمات وغيرها ، هذه واجبة على الزوج ، وبين ما يراد لمزيد من التلذذ والاستمتاع من المساحيق وسوائل الأظافر ، فهذا إن احتاج إليه يلزمه الإتيان به ، وإن لم يحتج لم يلزمه (٢) .

هذه التفرقة عند الفقهاء بين ما يراد لنظافة المرأة وتطيبها وما يراد للتلذذ فيجعلون توفير الأول واجباً ، والثانى بالخيار للرجل هذا كله يدل على تطور الفقه الإسلامي مع حاجيات فطرة الرجل والمرأة معا ، بل مع أسمى مكارم الأخلاق التي تجعل كلا من

<sup>(</sup>١) المفنى لابن قدامة (١١/٣٥٣ ، ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيلا أكثر فى: تكملة الجموع (٢٥٣/١٨ ـ ٢٥٥) ، بدائع الصنائع (٢٣/٤) ، شرح مختصر خليل (١٨٤/٤) ، الأم للشافعى (١٠٧/٥) ، تفصيل وسائل الشيعة للعاملي (١٣/٢١) .

الزوجين في حالة رضاء كامل بقسمة الله له حتى يتعفف عن النظر إلى ما حرم الله تعالى .

# خامساً: الخادم:

يرى جمهور الفقهاء(١) أن المرأة يجب لها خادم بشروط:

١ - إذا كانت عن تُخدَم في بيت أهلها . .

٢ ـ إذا كان مُوسراً يستطيع أن يأتي لها بخادم .

واشترط بعض الفقهاء أن يكون الخادم أنثى لاذكرا ، وذكر أخرون أنها لو احتاجت إلى أكثر من خادم وكان يستطيع فلها ذلك بشرط أن تكون عمن تُخْدَم عند أهلها .

وقد كان الشيخ المطيعى دقيقاً عندما قال: إن طلب الزوج أن يخدمها بنفسه بدلاً من الخادم فلها أن ترفض ذلك لانها تتعفف أن تطلب منه ما تطلبه من الخادم.

ويرى الشافعى أن الرجل يلزمه أن يأتى لزوجته بخادم واحد لا أكثر إن كانت ممن تُخدم ويأتى لها بمن يصنع من الطعام ما لا تصنعه ، ويدخل عليها ما لا تخرج لإدخاله . وبمثل هذا قال الكندى الإباضى ، وإن لم تستطع أن تنزف الماء من البئر لزمه أن ينزفه لها أو يأتى لها بمن ينزفه كما قال ابن عبيدان .

<sup>(</sup>۱) الأم للشافعي (٥٧/٥) ، بدائع الصنائع (٢٤/٤) ، شرح مختصر خليل (١٨٥/٤) ، المستف للكندي الجسم وع للنووي (٢٦٠/١٨) ، جسواهر الآثار (٣٣٢/٣ ، ٣٤٤) ، المستف للكندي (٣٤) ، كتاب النفقات للخصاف تحقيق أبو الوفا الأفغاني (٣٣) .

## سادساً:أشياء أخرى:

ذكرت النصوص من القرآن والسنة أشياء تجب للمرأة في حالات معينة ونص الفقهاء على أشياء أخرى تدخل في دائرة المعاشرة بالمعروف وحسن التعامل مع الزوجة كإنسان يستحق كل تكريم من الزوج من ذلك ما يلى:

# ١ ـ العناية بالحامل والرفق بها :

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (١) . هذه الآية وإن ذكرت في المطلقة فمن باب أولى يجب أن يراعى الزوج \_ إن كان حسن العشرة ، لين الجانب ، سوى النفس ، مكتمل الرجولة \_ حالة الزوجة وهي حامل من الآلام الشديدة التي تعانى منها ، فيحسن كفالتها ، ويزيد في الإنفاق عليها حيث يحتاج الحمل إلى تكوين على حساب طاقة المرأة وتحتاج إلى تعويضه بمزيد عناية ورعاية .

### ٢ ـ العناية بالمرضع:

يقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكلُّفُ نُفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضارَّ وَالدَةٌ بولَدَهَا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق من الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢٣٣.

هذا النص يجعل من حق الزوجة المرضع أن تنال مزيداً من الإنفاق. قال مالك: يفرض للمرضع ما تتقوى به فى رضاعها وليست كغيرها. ويقول الله تعالى فى شأن المطلقة: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ (١). ومن مذهب مالك أن للرجل أن يستأجر امرأته للرضاعة كما يستأجر الأجنبية، ولم يجز ذلك أبو حنيفة.

لكن شواهد الحال عامة توجب على كل زوج أن يزيد فى النفقة للزوجة إذا أرضعت ولده لأنها تبذل له عصارة جسمها وهى بلا شك تحتاج إلى تعويض ذلك .

# ٣ - أجر الولادة :

ذكر بعض الفقهاء أن أجرة القابلة عند الولادة على الزوج (٢)، وهو قول صحيح يتوافق مع العشرة بالمعروف، وتحمل مستولية الأبناء منذ وضع النطفة في رحم الأم يجب عليه أن يتكفل برعاية الأم وجنينها ثم وليدهما، ولا يصح له تركها وحدها تتحمل آثار ما حملته في بطنها.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق من الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل لختصر خليل للمواق (١٨٤/٤) .

#### ٤ \_ الغسالة :

ذكر الإمام الكندى أن على الرجل غسسل ثيباب المرأة إن تنجست وكذا خلقان الرباية أو يأتى لها بمن يفعل ذلك (١).

ويبدولى أنه بإمكان الزوج اليبوم أن يأتى لزوجته بغسالة ويختلف نوعها حسب وسع الزوج أو عسره ، لكن الشاهد أن من فقهاء الأمة الإسلامية من ارتفع بمكانة الزوجة عن غسل خلقان الرباية أى الأطفال الذين لا يحترزون من بول وغائط ما يمثل للمرأة عبثاً نفسياً فى نظافة ثيابهم فأوجب بعضهم لها من يغسل الثياب ، والآن يوجد ما يغسل هذه الثياب فيغنى عمن تغسله لها .

#### ه ـ السخان:

ذكر الإمام ابن عبيدان في جواهر الآثار: إذا أرادت الزوجة الصلاة وكان الماء بارداً فلها أن يسخن لها الماء أو يأتى لها عن يسخن لها الماء (٢).

وهذا فكر متطور جدًا حيث صارت السخانات بأنواعها ، سواء كانت تسخن بالغاز أو بالكهرباء أو بالشمس ، فهى متوفرة وإن كان فى مقدور الرجل أن يأتى لزوجته بسخان لزمه ، حسب

<sup>(</sup>١) المصنف (٣٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٢) جواهر الآثار (٢٤٨/٣) .

قدرته ، ولاشك أن أحوال البلاد القطبية وما جاورها يكون السخان من ضرورات الحياة التي يلزم الزوج - وجوبا - أن يوفره في مسكن الزوجة .

# المبحث الثالث: حق الأم في النفقة في الشريعة الإسلامية

## المطلب الأول: أدلة وجوب النفقة للأم على الأبناء في الشريعة الإسلامية:

١ ـ قـوله تعـالى : ﴿ وَقَـضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُـدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . . ﴾ (١) .

قال القرطبي: قرن الله تعالى حق الوالدين بالتوحيد لأن النشأة الأولى من الله، والنشء الثاني وهو التربية من جهة الوالدين $^{(Y)}$ ..

وقال ابن حزم: عقوق الوالدين من الكبائر، وليس من العقوق أكثر من أن يكون الابن غنياً ذا مال، ويترك أباه أو جده يكنس الكنف أو يسوس الدواب أو يكنس الزبل، أو يحجم، أو يغسل الثياب للناس أو يوقد الحمام، أو يدع أمه أو جدته تخدم الناس، وتسقى الماء في الطرق فما خفض لهما من جناح الذل من الرحمة من فعل ذلك بلا شك(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٤٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١٠٨/١٠) .

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ
 وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اشْكُرُ لِي وَلُوَالدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
 وَإِن جَاهدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (١).

خص الله تعالى الأم هنا بمزيد من الوصاية برًا وإحساناً ، وأشار إلى كونها تحمل وترضع وهو ما لا يفعله الأب ، أما قوله تعالى : ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ وفًا ﴾ فقد نزلت في الأبوين الكافرين ، وهنا نجد المفسرين والفقهاء يوجبون على الابن العاق الإنفاق على الأبوين حتى لو كانا كافرين إذا كانا فقيرين محتاجين (٢) .

وقد أكد فقهاء الأمة على ضرورة البر بالوالدين والإنفاق عليهما قبل أن يسأل الأبوان ابنهما مالا . يقول الشيخ محمد باقر المجلسى : لاينال بر الوالدين إلا بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما قبل أن يسألاه ، وإن استغنيا عنه . . . ولا يبلغ العبد درجة الأبرار حتى ينفق كل محبوب عليهم سألوا أو لم يسألوا (٣) . وذكر ابن قدامة المقدسي أن الإنفاق على الأبوين لو احتاجا

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: الآيتان ١٣ ، ١٥.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/٥٥٨٦) (١٤٦/٧).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخيار الأثمة الأطهار (٧١/٤٠).

لايقتصر على الطعام والشراب والسكنى والكسوة ، بل قال : يلزم الرجل إصفاف أبيه إن احتاج إلى النكاح ، وهذا ظاهر مذهب الشافعى . . . ويرد على أبى حنيفة الذى يرى أن ذلك من الملاذ التى لاتجب على الابن لأبيه كالحلواء فيقول : ولنا أن ذلك عا تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده ، وإنما يشبه (أى الزوج) الطعام والأدم ، وأما الأم فإن إعفافها إنما هو تزويجها إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها ، ونحن نقول بوجوب ذلك عليه وهم يوافقوننا على ذلك . . وزاد ابن قدامة فقال : وليس للابن أن يزوج أباه قبيحة أو كبيرة لا استمتاع فيها (۱) .

٣ ـ ما رواه البخارى بسنده عن عبدالله قال: سألت النبى الله أى العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على وقتها» ، قال: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين» ، قال: ثم أى؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (٢).

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲۱/۳۷۹) . والحق أن هذا الكلام وإن بدا غريباً إلا أنه يتوافق مع الفطرة السوية ، والنظر السديد ، فحاجة الإنسان ـ رجلاً أو امرأة ـ إلى النكاح مثل حاجته الي الطعام والشراب ، فهو من ضرورات الحياة عند الأكثرين من الناس ولذا يحسن للرجل إذا ماتب زوجها أن يبادر إلى الزواج ، ويحسن للمرأة إذا مات زوجها أو طلقت أن تبادر إلى الزواج بمن يكون كفتاً لها ، وما يتذرع به البعض من عدم الوفاء للآخر عند الزواج فهذا مردود بفعل النبي على حين ماتت خديجة في رمضان وتزوج في شوال ، ومات زوج أم سلمة فتزوجت بعده النبي الله ، وهذا أولى من كبت رغائب النفس عن المباح ، والشعور بالحرمان من أقوى الملاذ ، وقد يضعف الإنسان فتميل نفسه إلى الحرام ، ولا يقدر أن يرجع عنه ، وفي المجتمعات يضعف الإنسان فتميل نفسه إلى الحرام ، ولا يقدر أن يرجع عنه ، وفي المجتمعات التي لا تعطى الرجل أو المرأة فرصة للزواج بعد فراق زوجه تجد كثيراً من الأمراض ، والقذف ، والهمس بما يستوجب رد العرف إلى حقائق الشرع وسمو الأخلاق .

جعل النبى على بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها وقبل الجهاد في سبيل الله .

# المطلب الثاني: ما تختص به الأم دون الأب في النفقة:

توجد جوانب تختص بها الأم دون الأب فى النفقات منها ما يلى: أولاً: نفقة الأولاد على الأب القادر دون الأم ولو كانت موسرة:

استدل العلماء على وجوب اختصاص الأب بالإنفاق على الأولاد دون الأم ما دام قادراً على الإنفاق حتى لو كانت الأم موسرة ، لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١) ولحديث هند : «خدى ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١) . يقول الشافعى : على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو مطلقة (٣) ، وقال ابن القيم : حديث هند دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده لاتشاركه فيه الأم ، وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لايلتفت إليه (١) .

وذكر الكندى الإباضي أن الرجل لو هرب من مطلقته ومعه ولد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) سېق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي (٥/١٠).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٥٠٢/٥) .

يؤخذ الأولياء بنفقتها على الصبى ويكون دينا لازماً على الزوج ، وأن المطلقة لو طرحت ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إياه على شرط أن لا رباية عليه (أى لا نفقة عليه) فإن لها الرباية (أ) ، أى أن لها الحق فى النفقة لأنه شرط أبطل حقًا فلا يسوغ إمضاؤه .

وقد بالغ ابن حزم فى تقرير هذا المبدأ حتى خرج عن حد الاعتدال فقال: يجبر الرجل دون المرأة على نفقة الولد الأدنى الذكر حتى يبلغ فقط، وعلى البنت الدنيا وإن بلغت حتى تتزوج فقط، ولا تجبر الأم على نفقة ولدها، وإن مات جوعاً وهى فى غاية الغنى (٢).

هذا قول لانجد من يوافقه عليه ، بل تعد هذه من شواذ مسائله

<sup>(</sup>۱) المصنف (٤١/٢٣) . وراجع تفصيلا أكثر في المغنى لابن قدامة (٣٧٨/١١) ، بدائع الصنائع للكاساني (٣٣/٤) ، أحكام القرآن للجصاص (٣٠٥/٣) ، تفصيل وسائل الشيعة (٥٢٥/٥) .

<sup>(</sup>۲) الحلى لابن حزم (۱۰۱/۱۰)، وقد جنح ابن حزم إلى الطرف الآخر عندما ذكر أن الرجل لو كان فقيراً والأم موسرة فتجب النفقة عليها دون الأب ولا ترجع عليه بشيء ولو أيسر يقول: ما دام الأب قادراً على النفقة على أولاده فليس على المرأة من ذلك شيء، هذا عمل جميع أهل الإسلام قديماً وحديثاً، فإن عجز الأب عن ذلك أو مات ولا مال لهم فحينتذ يقضى بنفقتهم وكسوتهم على أمهم لقوله تعالى : ﴿ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ وليس من المضارة شيء أكثر من أن تكون غنية وهم يسالون على الأبواب . الحلى (١٠٩/١) . وليس هذا بالقول الراجح ، بل الراجح أن تعود نفقة الصبى على العصبة أو على جميع الوارثين للصبى لو مات كل بقدر ميراثه على ما هو معروف من خلاف في المسألة في كتب المذاهب الفقهية . راجع المغنى (١٠٩/١) ، أحكام القرآن للجماص (١٠٩/٢) ، زاد المعاد (٥٠٣/٥) .

التى أداها إليه إفراطه فى الفقه الظاهرى ، فمن كانت غنية وزوجها عسك عن الإنفاق على ولدها ، أو كان فقيراً فالأولى أن تأخذ بما قاله الكاسانى الحنفى أنها تؤمر بالإنفاق عليه وتستوفى من الأب إن كان قادراً أو عند الميسرة إن كان فقيراً ، وهو قول يتوافق مع فطرة الأمومة السوية والحقوق الشرعية حيث تنفق ثم تستوفى ، أما من فعلت ما ذكره ابن حزم فهى قاتلة تؤاخذ بما توجبه الأحكام الشرعية فى ذلك .

نستطيع أن نقرر - مما سبق - أن الأم فى الجانب السلبى ليست مسئولة عن نفقة الأبناء طالما وجد الأب قادراً على النفقة حتى لو كانت موسرة إلا أن تجود نفسها بشىء طواعية واختيارا ، أما الأب فهو مسئول عن كل مطالب الأبناء حتى يبلغ الذكر ويكون قادراً على الكسب وحتى تتزوج الأنثى .

أما عن الجانب الإيجابي فيما تعطاه الأم دون الأب أو أكثر منه فهذا ما نبحثه في الفقرات التالية :

المطلب الثالث: اختصاص الأم بمزيد من البرعلى أولادها أكثر من الأب:

والأصل في هذا ما رواه البخارى ومسلم أن رجلا سأل النبي والأصل في هذا ما رواه البخارى ومسلم أن رجلا سأل النبي والأصل في الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» . قال ثم

من؟ قال: «أمك» ، قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» ، قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» ، قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» (١) .

وحول هذا الحديث وردت أقوال لفقهاء الأمة وعلمائها تدل على اختصاص الأم بمزيد من البر عن الأب منها :

١ - قال القرطبى: الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب . . . وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع ، وصعوبة الرضاع ، وهذا كله تنفرد بها الأم دون الأب ، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب (٢) .

٢ ـ ذكر الشوكانى أن الجمهور ذهبوا إلى أن الابن إذا لم يتسع ماله للإنفاق على الأب والأم أن الأم أولى من الأب ، وحكاه القاضى عياض ، وهو مروى عن مالك وبعض الشافعية ، وحكى الحارث الحاسبى الإجماع على تفضيل الأم على الأب في البر.

٣ ـ ذكر الصنعاني (٣) مثلما ذكر الشوكاني وزاد: من لايجد إلا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ـ كتاب الأدب ـ باب من أحق الناس بحسن الصحبة رقم (٥٩٧١) ، وصحيح مسلم ـ كتاب البر ـ باب بر الوالدين وأنها أحق به (٤١٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٢/٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سبّل السلام (٣/٣٢) وذلك في معرض تفسيره للحديث الذي رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني بسندهم عن طارق الحارب قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله على المنبر يخطب الناس ويقول: «يد المعطى العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، وواضح هنا تقديم الأم على الأب والأخت على الأخ في النفقة.

كفاية لأحد أبويه خص بها الأم للأحاديث ، وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوالِديْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمِّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ (١) .

ذكر الشيخ محمد باقر أن تفضيل الأم مجمع عليه ، وقال بعضهم : للأم ثلثا البر لرواية في مسلم ذكر الأم مرتين ثم الأب ، وقيل ثلاثة أرباع البر للرواية المشهورة (٢) .

ومع ترجيحى فى المسألة أن الابن إذا كان معه قليلٌ من المال أن يواسى الأم والأب معا ، وإن أعطى الأم أكثر كان أولى ، ولا يحرم الأب من العطاء ، فإن هذا لا يقلل من هذا التميز الواضح للأم فى الحب والشفقة والبر والصلة عن الأب ، ويبدو أن هذا شىء فطرى مرتكز فى النفوس ، فلو استقرأت الواقع فستجد أغلب الأبناء أكثر براً بالأم من الأب .

وهذا من الأدلة الواضحة على تكريم الله تعالى للأمومة ودورها في تربية الأجيال وصناعة الرجال بما تستحق عليه مزيداً من البرعن الأب.

لعلنا هنا نقف على حقوق معنوية للأم تضاف إلى الحقوق المادية التي تزيد بحكم الشرع والفطرة عما يعطى للأب من الأبناء .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف من الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار (١٠٩/٧١) .

التوازن بين حقى المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإسلامية

#### مدخــــل

قدمنا فى الفصل الأول حق المرأة فى الميراث ، وفى الفصل الثانى حق المرأة فى النفقة ، وفى هذا الفصل نبحث مدى العلاقة بين حقى المرأة فى الميراث والنفقة من خلال مسائل فى الميراث وسوف يكون التركيز واضحاً على حالات المرأة التى قد ترث النصف أحياناً فى الحالات الأربع السابقة وهى البنت والأم والأخت والزوجة .

# أولاً ؛ علاقة الميراث بالنفقة للبنت:

ا ـ إذا مات شخص وترك بنتا واحدة وليس له وارثون آخرون بالفرض أو التعصيب تأخذ التركة كلها (النصف فرضا والباقى رداً عليها) . وهى فى ذلك مثلما لو ترك شخص وراءه ابنا فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً ، وهذه الحالة مرجعها إلى أن البنت لا يوجد من ينفق عليها من أخ أو عم أو غيرهما بمن يجب عليهم الإنفاق عليها ، ومن هنا تأخذ التركة كلها لتجد ما تنفق منه على نفسها . مع الأخذ فى الاعتبار أنها قد تكون زوجة لها من ينفق عليها ويتحمل كل تكاليفها على النحو الذى سبق ذكره .

٢ - إذا وجد مع البنت ابن فتوزع التركة للذكر مثل خط الأثنين ، وهنا تكون للبنت عصبة وعليه واجب كفالة الأخت إذا احتاجت ، والولاية عند الزواج والحماية عند تعرضها لأى نوع من الخاطر .

ثم إن هذه البنت إذا تزوجت تقبض مهرا ، ويعد لها السكن ، ويفرش لها البيت ، وتعتبر نفقتها حقا لازماً على الزوج . أما أخوها الذي أخذ ضعفيها ، فإنه يقدم لأخرى مهراً وسكنا وأثاثاً وغيره مما يجعل هذه البنت غالباً أحظى من أخيها الذي أخذ ضعفيها .

ولكي نوضح ذلك نفترض أن شخصاً مات عن :

هو ابن عمها والتركة ۳۰,۰۰۰ جنيه

| این این     | بنتابن      |  |
|-------------|-------------|--|
| 7           | ١           |  |
| ۲۰,۰۰۰ جنیه | ۱۰,۰۰۰ جنیه |  |

فلو أراد ابن العم أن يتزوجها فإنها تحتفظ بمالها كله وتأخذ منه مهراً قد يستغرق هذا المبلغ كله يضاف إلى ذلك أن يتجشم عناء إعداد مسكن الزوجية وفرشه ، ثم يتحمل مسئولية الإنفاق عليها على النحو الذي سبق ذكره ، فمن يكون هنا أحظى؟

لعل الجواب يأتى بلا أدنى شك أن المرأة هنا مع ميراثها النصف أحظى من ابن عمها الذى ورث ضعفها .

٣ - يمكن أن نلاحظ العلاقة القوية بين مقدار الميراث ومسئولية
 الإنفاق في المثالن التالين :

التركة ٤١,١١١ جنيه

| أم                  | بنت    | ,         |
|---------------------|--------|-----------|
| ٦/ +ولباقي يردعليها | ۱ /۳   | ل تعصيبًا |
| \                   | ٣      |           |
| ۱۰,۰۰۰ جنیه         | ۳۱,۱۱۱ | ٔ جنیه    |

| أب                   | بنت        |  |
|----------------------|------------|--|
| ٦/٦ + الباقى تعصيبًا | ۱ /۲       |  |
| ٣                    | ٣          |  |
| ۲۱,۱۱۱ جنیه          | ۲۰,۰۰۱جنیه |  |

نلاحظ أن البنت معها عصبة وهو جدها (أبو المتوفى) والجد يقوم مقام الأب فى وجوب الإنفاق على حفيدته إن كانت محتاجة ، وهو وليها عند الزواج وغيره ، وهنا أخذت النصف ، وبقى لجدها النصف من التركة .

على حين نجد أن البنت في المثال الثاني ليس لها عصبة حيث يرث معها جدتها ، والجدة غير مسئولة عن حفيدتها أو أحفادها لأنها أصلاً غير مسئولة عن أولادها ـ على التفصيل السابق ذكره في اختصاص الأب بالإنفاق على الابن دون الأم \_ فكذا الجدة لا تتحمل مسئولية الإنفاق على حفيدتها وجوباً ، ومن

ثم نجد أن التوريث اختلف ، فالجدة ورثت هنا ١٠,٠٠٠ جنيه على حين ورثت البنت ثلاثة أضعافها عندما قلت الحماية لها ، وضعفت وجوه كفالتها .

هذه أمثلة لاتفيد الحصر لكنها تدل على المقصود.

## ثانياً:علاقة الميراث بالنفقة للأم:

١-إذا كانت الأم تأخذ نصف الأب فى الحالات النادرة ، فإنها كما سبق تأخذ مثل الأب فى الحالات الغالبة على ما سبق ذكره فى الفصل الأول .

#### فإذا وجد:

| اين            | أم  | أب  |
|----------------|-----|-----|
| الباقى تعصيبًا | 1/7 | 1/7 |

| أم  | أب             |  |
|-----|----------------|--|
| 1/4 | الباقى تعصيبًا |  |

الحالة الغالبة

الحالة النادرة

وواقع الأمر فى الحالة النادرة أن الأب كفيل للأم لأنه - غالباً - زوجها وتقع عليه كل أعباء الحياة الزوجية على ما سبق ذكره ، فهى تأخذ الثلث خالصاً والأب يأخذ الثلثين محملين بأعباء الإنفاق عليها وعلى أولاده أيضاً .

وإن كانت الأم غير زوجة لفرقة حدثت مع أبيه ، فهى فى كفالة أبيها أو أخيها ، أو يسوق إليها زوجها الجديد مهراً وسكناً وغيره

ما ثبت لها كحقوق شرعية للزوجة . أما أبوه فلو أراد الزواج بغير أمه فإنه سيدفع كثيراً ما يستغرق أحياناً أكثر من السدس الذى زاده عن الأم .

٢ ـ ما يدل على العلاقة القوية بين ميراث الأم ونفقتها ، هذان
 المثالان :

| أخش            | أم  |
|----------------|-----|
| الباقى تعصيبًا | 1/4 |

| أخ          | أم  | 1ب             |
|-------------|-----|----------------|
| محجوب بالأب | 1/4 | الباقى تعصيبًا |

الأب هنا حجب الأخ الشقيق ولأب لأنه مسئول عنهم فى الإنفاق على حين لم تحجب الأم الأخ الشقيق لأنها بالعكس غير مسئولة عن الأنفاق عليه ، بل صار هو إن كان أخاً شقيقاً مسئولاً عن الأم لأنها فى الواقع أمه أيضاً ، فهى فى رقبته من حيث حق الإنفاق والولاية لو أرادت الزواج ، ومن حقها عليه أن يُزوجها بكفتها إن رغبت فى الزواج ، وإن لم ترغب كان واجباً عليه أن يتعهدها ويحسن إليها ، ونلاحظ هنا أن حصة الأخ الشقيق هى هى حصة الأب لأنه يقوم مقامه فى الإنفاق على أمه .

٣ ـ ويمكن أن يرداد يقيننا بارتباط الإنفاق بالميراث في المثالين
 التالين:

| أخوان ش        | أم  | أخ ش           | ٦  |
|----------------|-----|----------------|----|
| الباقى تعصيبًا | ١/٦ | الباقى تعصيبًا | 1/ |

هنا الأم أخذت الثلث في المثال الأول لأن لها ولداً واحداً وهو مسئول عنها في الإنفاق ، فلما تعدد الإخوة فلها السدس لقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْرَةٌ فَلاً مّهِ السَّدُسُ ﴾ (١) . لأن كفالة الأم قد اتسعت فصارت في رقبة عدد من الإخوة (أخوان فأكثر) ، في فإن افتقر هذا أعطاها ذاك ، فيقل حظها من الثلث إلى السدس .

### ثالثاً: علاقة الميراث بالنفقة للأخت:

١ - الأخت إذا انفردت في التركة ليس لها أخ فإنها تأخذ نصف التركة فرضاً والنصف الآخر رداً عليها لعدم وجود وارث آخر ، فإن وجد معها أخ فإنها تأخذ نصفه فتقسم التركة أثلاثاً .

وأوضاع الأخت هنا تشبه تماماً أوضاع البنت سواء وحدها أو مع الابن فيكتفى بما ذكرناه آنفا .

٢ - إذا كانت الأخت تأخذ نصف أخيها الموازى لها ، فإنها لا تأخذ شيئاً إذا وجد معها الأب لأن أباها مسئول عنها مسئولية كاملة طالما لم تكن ذات زوج ، وبالقطع شعور الأب بالمسئولية نحو

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ١١.

أولاده يختلف عن مسئولية الأخ نحو أخواته ، ومن ثم فلم ترث مع وجود الأب ، وورثت الثلث مع وجود أخيها .

" - تبدو العلاقة ظاهرة أيضاً عندما تموت امرأة تاركة أخيها وزوجها فإن الزوج يأخذ نصف التركة لعدم وجود فرع وارث ، على حين تأخذ الأخت النصف الآخر ، وذلك لأن زوج الأخت لا يكفل أخت الزوجة ، وبهذا نستطيع أن نلاحظ تدرج حق الأخت في الأمثلة التالية :

| أختوحدها              | ذوج | أخت | اخ | أخت    | اب     | أخت    |
|-----------------------|-----|-----|----|--------|--------|--------|
| ۲/ <sup>۱</sup> فرضاً | 1/4 | ۱/۲ | 7  | \<br>\ |        | محجوبة |
| + الباقى رداً         | \   | \   | /* | 74     | التركة |        |

وإذا رسمنا لهذا المنحنى خطا بيانياً ، فإنه يبدأ من الصفر عندما توجد لها الكفالة الكاملة مع الأب ، ثم تأخذ مع أخيها الثلث ، ومع زوج الأخت النصف وتأخذ التركة كلها إذا انفردت بها .

فى هذه الصور كلها للأخت \_ كما للبنت \_ كفالة أخرى موجودة أو منتظرة وهى الزواج حيث عثل هذا تخفيفاً كاملاً عن المرأة في جميع الأعباء .

٤ \_ تتجلى علاقة الإرث بالنفقة في ميراث الإخوة والأخوات لأم

حيث يأخذ الأخ مثل الأخت تماماً ، لأن صلة القرابة ضعيفة فلا يرجى - إلا نادراً - أن يتحمل الأخ مسثولية أخته لأمه ، فسوى الله تعالى بينهم في الميراث . فلو ماتت امرأة عن :

| أختلأم  | أخلأم أختلأ |     | <b>نوچ</b> |
|---------|-------------|-----|------------|
| ى الثلث | شركاء ف     | ١/٦ | 1/4        |
| ,       | 1           | 1   | ٣          |

فلو كانت الأخت شقيقة مع أخ شقيق لأخذت نصفه ، لكن هنا ضعف الصلة جعل كلا يرث مثل الآخر رجالاً ونساء .

# ٥ ـ إذا وجد في مسألة :

| اختلأب | أختش | زوج | أختالأب             | أخش           |
|--------|------|-----|---------------------|---------------|
| 1/7    | 1/4  | 1/4 | محجوبة بالأخ الشقيق | الباقى تعصيبا |

هنا الأخ الشقيق حجب الأخت لأب لأن صلته بها تجعله مستولاً عنها إذا لم يوجد لها زوج أو لم يكن عندها مال يكفيها.

أما عندما وجدت الأخت الشقيقة وهي لاتتحمل كفالة أختها لأب فصارت الأخت لأب صاحبة فرض وهو السدس.

# رابعاً: علاقة الميراث بالنفقة للزوجة:

إذا كان من الواضح أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه زوجها منها لو ماتت فإن هنالك أموراً يجب الوقوف عندها:

١ - أن الزوجة تعيش مكفولة كفالة كاملة - على النحو السابق - مما
 يجعلها أحظى من الرجل فيما يأخذه كل طرف من الآخر على
 المستوى المادى .

ال الوضع الغالب أن الرجال يتحركون ضرباً في الأرض يبتغون من فضل الله ، ويكتسبون الكثير من الأموال ، والمرأة مشغولة بالبيت والولد غالباً ، ويكون ـ في الوضع الغالب ـ الرجل ذا ثروة أكثر من المرأة ، فإذا مات وأخذت هي الربع أو الثمن غالباً ما يكون أكثر بكثير من نصيب الزوج إذا أخذ النصف أو الربع ، فإذا مات رجل عتلك (١٢٠,٠٠٠ جنيه) فالربع هو (٣٠,٠٠٠ جنيه) والتسمن هو (١٥,٠٠٠) ، وإذا مات المرأة وعندها حنيسه) والتسمن هو (١٥,٠٠٠ بالوضع الغالب ـ أن المرأة تكون أحظى من الرجل ، وفي الوضع النادر قد يكون أحظى بيراثها أحظى من الرجل ، وفي الوضع النادر قد يكون أحظى بيراثها منه لكن النقطة التالية قد تغير هذه النتيجة .

٣ - إذا مات زوج المرأة ، فالأصل أن تقبل الزواج بعد وفاة زوجها

وانتهاء عدتها لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينِ يُتَوَفُّونَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْن بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بِلَغْنَ أَجلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنفُسهنَّ بالْمعْروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١) . كما أن الأصل في الرجل إذا ماتت زوجته أن يبادر إلى الزواج ، وهذا لمصلحتهما معاً ولا سيما في روح العفة على الجتمع الإسلامي وعدم التلمظ بالحرمان عن شيء أباحه الله تعالى ، وعليه فلو بدأ كل من الرجل والمرأة بشق طريقه إلى الزواج فالنتيجة أن الرجل يعود فيقدم لامرأة أخرى أكثر مما أخذه من زوجته الأولى غالباً ، وتأخذ المرأة من الزوج الجديد ما يضاف إلى ما أخذته من الزوج الأول من صداق وهدية ذهبية ، ومنزل مؤثث ، ونفقة كاملة تستغرق كل مطالبها الأساسية .

إذا لم تتزوج المرأة ، فالوضع الغالب أن يكون لها أبناء ، فيفرض
 لها في مال الأولاد إن كانوا صغاراً ما تستطيع أن تعيش بعيداً
 عن الحاجة ، وإلا عادت نفقتها على أبيها أو عصبتها .

يقول الكندى: إذا مات الأب فرض في مال الجد ما يكفى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٣٤.

الأم، فإن لم يكن له مال فرزقها وكسوتها على العصبة. وقال: إن احتاجت الأم إلى مال ولدها تبيع من أصل ماله وتأكل أو تكتسى، أما إذا احتاج ابنها إلى مالها فليس له ذلك إلا برأيها ورضاها. وأما إن كان الأولاد كبارا فيجبرون قضاء على نفقة أمهم الفقيرة إذا لم يقوموا بها طواعية (١)، ولو رغبت بعد وفاة زوجها عن الزواج تعود نفقتها على أبيها أو أخيها أو من يوجد من عصبتها الأقرب فالأقرب ألأ قرب إن المرأة إذا تزوجت من غير الأب \_ وهو حي "\_ بعد فرقة ، وكان زوجها الجديد فقيراً فإن هذا لا يعفى الابن الموسر من النفقة على أمه . فيقول صاحب شرح النيل: ولا تسقط النفقة على الأم بالزواج من غير الأب إن كان فقيراً .

من مجموع ما سبق يبدو أن المرأة لم تظلم أبداً في ميراثها نصف مقدار ما يأخذ الزوج منها لو ماتت هي .

## خامساً:حالات أخرى:

هناك مسائل تتجلى فيها علاقة الميراث بالنفقة منها ما يلى :

<sup>(</sup>۱) المصنف للكندى (۲۳/۹۹، ۲۱، ۸۹).

<sup>(</sup>٢) شرح النيل (١٢/١٥) .

١ ـ ميراث الجدة:

إذا وجد من الورثة:

| أمأم | أبأب        | أمأب         | أب            |
|------|-------------|--------------|---------------|
| 1/7  | محجوب بالأب | محجوبة بالأب | الباقى تعصيبا |

الأب هنا حجب أباه وأمه لأنه مسئول عنهما في الإنفاق إن احتاجا ، أما أم الأم في المسألة فهي «حماة» الأب هنا لأنها أم امرأته ، ولما لم يكن مسئولاً عنها في الإنفاق فقد ورثت السدس وفي نفس المسألة من نظائرها أم الأب ، وفي الرجال أب الأب وهو الأقوى صلة بالميت ، ومع ذلك لم يرث نظائرها رجالاً ونساء ، لوجود من يكفلهم ويسأل عنهم .

هذه الصور تجعلنا ننتهى إلى المقررات الشرعية التالية:

١ ـ هناك ميزان رباني دقيق بين حقى المرأة في الميراث والنفقة .

٢ ـ إذا توفرت للمرأة كفالة قوية مؤكدة قل نصيبها عن نصيب
 الرجل في الميراث لقوة حقها في النفقة .

٣ - إذا قلت أوجه الكفالة فإن المرأة ترث مثل الرجل مثل الإخوة
 مع الأخوات لأم ، وقد ترث أكثر منه ، وقد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال .

٤ - إذا وضعنا حقوق المرأة التي تكتسبها في جانب، وحظها من الميراث - أيًا كان - في جانب فسيبدو لنا أن المرأة بحق أحظى من الرجل كثيراً، وليس هذا ظلما للرجل بل هو مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف والاكتساب فعوضها الله تعالى بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل لها حياة كريمة سواء كانت بنتاً أم زوجة أم أمًا.

#### مراجع البحث

- ١ إبراء الذمة من حقوق العباد: د. نوح على سليمان دار البشير عمان الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- ۲ ـ أحكام القرآن: لحبحة الإسلام أبى بكر أحمد بن على الرازى
   الجصاص الحنفى . تحقيق: محمد الصادق قمحاوى ـ دار إحياء
   التراث العربى ـ بيروت .
- ٣ ـ أحكام المواريث بين الفقه والقانون: الشيخ الدكتور محمد مصطفى
   شلبى ـ مكتبة النصر ـ ١٩٩٢م .
- ٤ ـ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق : المعتصم بالله البغدادي ـ الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ .
- ه ـ الأم: محمد بن إدريس الشافعى ـ تصحيح: محمد زهرى النجار ـ
   دار المعرفة للطباعة ـ بيروت .
- ٦ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخيار الأئمة الأطهار: للشيخ محمد باقر الجلسى .
- ٧ ـ بدائــع الصنائع في ترتيـب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٦هـ .
- ٨ ـ بداية الجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رشد القرطبى ـ (ت ٥٩٥هـ) ـ دار المعرفة
   ١٤٠٦هـ ـ الطبعة السادسة .

- ٩ تفسير القاسمى المسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمى (ت ١٢٣٢هـ) صححه: محمد فؤاد عبدالباقى دار الفكر بيروت .
- ۱۰ ـ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحقيق مسائل الشريعة: محمد ابن الحسن الحر العاملي ـ تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
- ١١ الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى
   القرطبى دار الشام للتراث بيروت مطبعة الشعب .
- ۱۲ ـ الجامع المفيد من أحكام أبى سعيد: لأبى سعيد بن محمد ابن سعيد بن محمد ابن سعيد بن محمد بن سعيد الكرمى ـ وزارة التراث القومى والثقافة ـ عمان .
- ١٣ ـ جواهر الآثار: للعلامة محمد بن عبدالله بن عبيدان ـ طبعة وزارة التراث القومى والثقافة ـ عمان سنة ١٤٠٥هـ .
- 14 ـ زاد المعاد في هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية ـ (ت ٧٥١هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة عشر ـ ١٤٠٦هـ.
- 10 ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى ـ (ت ١١٨٢م) ـ تحقيق: إبراهيم عصر ـ دار الحديث بالأزهر.
- ١٦ سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزويني ـ حقق نصوصه: محمد فؤاد عبدالباقي ـ دار الحديث ـ القاهرة.
- ۱۷ السنن الكبرى: لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت٤٥٨هـ) دار المعرفة لبنان .

- ۱۸ ـ صحیح البخاری : لأبی عبدالله محمد بن إسماعیل البخاری ـ مكتبة جمهوریة مصر العربیة ـ والترقیم لطبعة فتح الباری .
  - ١٩ \_ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج \_ (٢٦١هـ) \_ مطبعة الحلبي \_ القاهرة .
- ۲۰ ـ صحيح مسلم بشرح النووى: للإمام يحيى بن شرف بن مرى النووى الشافعي ـ دار الفتح الإسلامي ـ الإسكندرية .
- ۲۱ \_ فتح البارى بشرح صحيح البخارى: للحافظ أبى أحمد بن على بن حجر العسقلانى \_ (ت٢٥٨هـ) \_ ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقى \_ تصحيح: محب الدين الخطيب، راجعه: قصى محب الدين الخطيب \_ دار الريان للتراث \_ القاهرة ٤٠٧ هـ.
- ۲۲ \_ فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواس المعروف بابن الهمام الحنفي \_ (ت ٨٦١هـ) \_ المطبعة الكبرى \_ بولاق \_ مصر ١٣١٥هـ .
- ۲۳ ـ کتاب النفقات: للإمام أبى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبانى ـ (ت٢٦١هـ) مع شرحه للصدر الشهير حسام الدين أبى محمد عمر بن عبدالعزيز بن عمرو بن مازه البخارى ـ (ت٥٣٦هـ) ـ تحقيق: الشيخ أبو الوفا الأفغانى ـ الناشر: دار الكتاب العربى ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٠٤هـ.
- ٢٤ كتاب النيل وشفاء العليل: لضياء الدين عبدالعزيز الثميني، ومعه
   كتاب شرح كتاب النيل لحمد بن يوسف أطفيش الطبعة الأولى
   ١٤٠٥هـ مكتبة الإرشاد جدة .
- ٢٥ ـ محاضرات في الميراث والوصية : صلاح الدين عبدالحليم سلطان ـ
   مطبعة الرسالة ١٩٩٢م .

- ٢٦ \_ الملحى: لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى \_
   (ت ٤٥٦هـ) \_ تصحيح: الشيخ أحمد محمد شاكر ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربى \_ دار الجيل \_ بيروت \_ دار الأفاق العربية .
- ۲۷ ـ الجموع: لحيى الدين بن شرف النووى ـ (ت ٢٧٦هـ) ـ الناشر:
   زكريا على ومعه تكملة الجموع للشيخ محمد نجيب المطيعى.
- ۲۸ ـ المصنف: لأبى بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندى ـ وزارة
   التراث القومى والثقافة ـ عمان ٤٠٤هـ .
- ۲۹ ـ المغنى: لموفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى الحنبلى ـ (ت٩٣٠هـ) ـ تحقيق: د. عبدالله ابن عبدالحسن التركى ، د. عبدالفتاح الحلو ـ هجر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة .
- ۳۰ ـ مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب ـ (ت٩٥٤هـ) ، وبهامشه التاج والإكليل لختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم الصبوري. الشهير بالمواق ـ (ت٩٥٧هـ) ـ دار الفكر ـ طبعة ثالثة ١٤١٢هـ .
  - ٣١ \_ نقد الخطاب الديني : د . نصر أبو زيد \_ دار سينا للنشر ١٩٩٢م .
- ٣٢ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لمحمد بن أحمد بن حمزة الزملى ـ (ت ١٩٨٦هـ) ـ مطبعة الحلبي ـ القاهرة ١٣٨٦هـ.
- ٣٣ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني ـ (ت ١٢٥٥هـ) ـ مكتبة الدعوة الإسلامية بالأزهر.

# صدرمن سلسلة (في التنوير الأسلامي)

| د . محمد عمارة         | ١ – الصحوة الإسلامية في عيون غربية .                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| د . محمد عمارة         | ٢ - الغرب والأسلام .                                                |
| د . محمد عمارة         | ٣ – ابو حُيان التوحيدي .                                            |
| د . سيد دسوقي          | ٤ - دراسة قرآنية في فقة التجدد الحضاري .                            |
| د . محمد عمارة         | ٥ - ابن رشد بين الغرب والاسلام .                                    |
| د . محمد عمارة         | ٦ - الآنتماء الثقافي                                                |
| د . زينب عبد العَزيز   | ٧ – تنصير العالم                                                    |
| د . محمد عمارة         | ٨ – التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات .                           |
| د . محمد عمارة         | ٩ - صراع القيم بين الغرب والإسلام .                                 |
| د . محمد عمارة         | <ul> <li>۱۰ - د . يوسف القــرضـاوى : المدرســة الفكرية .</li> </ul> |
| •                      | والمشروع الفكري                                                     |
| د . سید دسوقی          | ١١ - تأملات في التفسير الحضاري للقرآن الكريم .                      |
| د . محمد عمارة         | ١٢ – عندما دخلّت مصر في دين الله ."                                 |
| د . محمد عمارة         | ١٣ الحركات الإسلامية رؤية نقدية .                                   |
| د . محمد عمارة         | ١٤ – المنهاج العقلي .                                               |
| د . محمد عمارة         | ١٥ - النموذج الثقافي .                                              |
| د . صلاح الصاوی        | ١٦ – منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق .                          |
| د . محمد عمارة         | ١٧ – تجديد الدنيا بتجديد الدين                                      |
| د . محمد عمارة         | ١٨ - الثوابت والمتغيرات في البيقظة الإسلامية الحديثة .              |
| د . محمد عمارة         | ١٩ - نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم .                                 |
| د . محمد عمارة         | ٢٠ – التقدم والأصلاح بالتنوير الغربي .                              |
| د . عبد الوهاب المسيري | ٢١ - فكر حُركة الأستنارة وتناقضاته .                                |
| د . شريف عبد العظيم    | ٢٢ – حرية التعبير في الغرب من سلمان رشدي إلى                        |
| •                      | روجية جارودي .                                                      |
| د . محمد عمارة         | ٢٣ - أسلامية الصراع حول القدس وفلسطين .                             |
| د . محمد عمارة         | ٢٤ – الحضارات العالمية تدافع؟ أم صراع .                             |
| د . عادل حسين          | ٢٥ - التنمية الأجتماعية بالغرب؟ أم بالأسلام؟؟                       |
| د . محمد عمارة         | ٢٦ - الحملة الفرنسية في الميزان .                                   |
| ترجمة ا . ثابت عيد     | ٢٧ - الإسلام في عيون غربية دراسات سويسرية                           |
| د . محمد عمارة         | ٢٨ - الأقليات الدينية والقومية تنوع ووحدة                           |
|                        | ام تفتيت واختراق .                                                  |
| د . صلاح الدين سلطان . | ٢٩ – ميراث المرأة وقضية المساواة .                                  |
| د . صلاح الدين سلطان . | ٣٠ – نفقة المرأة وقضية المساواة .                                   |
| _                      |                                                                     |

## الفعرس

| ٣  | 🗆 تقديم بقلم الدكتور محمد عمارة                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
|    | حقاللأةهى النفقة في الشريعة الإسلامية                                     |
| ٦  | ם مدخل                                                                    |
| ٧  | <ul> <li>المبحث الأول: حق البنت في النفقة في الشريعة الإسلامية</li> </ul> |
| ۲۱ | 17 المبحث الثاني: حق الزوجة في النفقة في الشريعة الإسلامية.               |
| ٥٤ | ا المبحث الثالث: حق الأم في النفقة في الشريعة الإسلامية                   |
|    | التوازن بين حقى المرأة في الميراث والنفقة                                 |
| ٦٧ | □ مراجع البحث                                                             |

الاحوال الديدم الله المراه المدال المراه المراع المراه ال



إلى القارئ العزيز ...

في هذه السلسلة الجديدة:

إذا كان «التنوير الغربي» هو تنوير علماني ، يستبدل العقل بالدين ، ويقيم قطيعة مع التراث . .

فإن «التنوير الإسلامي» هو تنوير إلهي ، لأن الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم: أنوار ، تصنع للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا .

ولتقديم هذا التنوير الإسلامي للقراء، تصدر هذه السلسلة، التي يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامي المعاصر:

- د . محمد عمارة المستشار طارق البشرى
- د . محمد سليم العوا
- ۱ . فهمى هويدى ﴿ د . جمال الدين عطية
- د . سيد دسوقى د . كمال الدين إمام
- د. عبدالوهاب المسيرى د. شريف عبدالعظيم
- د . عادل حسين « د . صلاح الدين سلطان

وغيرهم من المفكرين الإسلاميين بنيا . إنه مشروع طموح ، لإنارة العقل بأنوار الإسلام .

الناشر

2000 1 23



